الجُزَّةُ الرَّائِعُ مِنْ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِيقُولُ عُلِيمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُل ﴾ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْمِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْمِن شَيْءٍ الله عَانَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴿ ثُكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَخِتِ ۚ إِسْرَتِهِ يِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ يِلْعَلَىٰ نَفْسِهِ عِصْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَّوَرَٰبِةُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَبِيةِ فَٱتَـ لُوهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنْ بَعۡدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيَٰ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَآ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالِمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ ؙٳڹڔؘڒۿۭۑڝؖٙٚۅؘڡؘڹۮڂؘڶڎؙۥڪٵڹؘ؞ٙٳڡؚڹٵۧۅۑڷۜؠۼؘڸٱڵڹۜٳڛحِجُّٱڵڹۧؽتؚ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْيَآهُلَٱلۡكِتَابِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونِ ۞ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّ ونَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنْتُمْ شُهَدَآءً وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ۞ يَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ يَرُدُّ وَكُم بَعۡدَ إِيمَنِكُمْ كَافِرِينَ

📆 لن تدركوا - أيها المؤمنون - ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من أموالكم التي تحبونها، وما تنفقوا من شيء قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم، وسيجازي كلَّا بعمله. (الله جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالًا لبنى إسرائيل، ولم يُحَرَّم عليهم منها إلا ما حرَّمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة، لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة، قل لهم - أيها النبى -: فأحضروا التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدَّعونه، فبهتوا، ولم يأتوا بها. وهو مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة وتحريف

(الله بعد الله على الله بعد ظهور الحجة؛ بأن ما حَرَّمه يعقوب ﷺ حَرَّمه على نفسه من غير تحريم من الله؛ فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته.

(ف) قل - أيها النبي -: صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب عليه وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا دين إبراهيم الله الله الله الله الله المالة ال فقد كان مائلًا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يشرك مع الله غيره أبدًا. (أنا أول بيت بني في الأرض للناس جميعًا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك، كثير المنافع الدينية والدنيوية، وفيه هداية للعالمين جميعًا.

(الله على على البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله؛ كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات الحَجَر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى. ويجب لله على الناس قَصْد هذا البيت لأداء مناسك الحج، لمن كان

PARTICIPATION X XY X POWER TO WAR TO WAR منهم قادرًا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين.

🧐 قل – أيها النبي –: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لِمَ تجحدون البراهين على صدق النبي ﷺ، ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل؟! والله مطلع على عملكم هذا، شاهد عليه، وسيجازيكم به.

🧐 قل - أيها النبي -: يا أهل الكتاب من اليهود والنصاري لِمَ تمنعون عن دين الله مَنْ آمن به من الناس تطلبون لدين الله ميلًا عن الحق إلى الباطل، ولأهله ضلالًا عن الهدى، وأنتم شهداء على أن هذا الدين هو الحق مصدق لما في كتبكم؟! وليس الله بغافل عما تعملون من الكفر به، والصد عن سبيله، وسيجازيكم به.

🗐 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصاري فيما يقولونه، وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه؛ يُرْجِعُوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى.

مِن فَوَابِدِ آلْآيَاتِ.

- كَذِبُ اليهود على الله تعالى وأنبيائه، ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب ﷺ لبعض الأطعمة نزلت به التوراة.
- أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام، فهو أول بيت وضع لعبادة الله، وفيه من الخصائص ما ليس في سواه.
  - ذَكَرَ الله وجوب الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدًا لوجوبه.

الجُزُّةُ الرَّابِعُ مُنْ الْمُؤْدِةُ الرَّابِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(أنا وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به، وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان! فآيات الله تُقرأ عليكم، ورسوله محمد ﷺ يُبيِّنها لكم، ومن يَسْتَمْ سك بكتاب الله وسُنَّة رسوله؛ فقد وقّقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.

📆 يا أيها الدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خافوا ربكم حق المَخَافة، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وشكره على نعمه، واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك.

📆 وتَمسَّكوا - أيها المؤمنون - بالكتاب والسُّنَّة، ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق، واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداءً قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب، فجمع بين قلوبكم بالإســلام، فصــرتم ب<mark>فضله</mark> إخوانًا في الدين، متراحمين متناصحين، وكنتم قبل ذلك مُشَرفين على دخول النار بكفركم، فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان. وكما بيَّن لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة، لتهتدوا إلى طريق الرشاد، وتسلكوا سبيل الاستقامة.

🛍 ولتكن منكم - أيها المؤمنون -جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله، ويأمرون بالمعروف الذى دل عليه الشرع وحسَّنه العقل، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبَّحه العقل، والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة.

ولا تكونوا - أيها المؤمنون - مثل (فياً) أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعًا، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعال*ى*، وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من

🤯 يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة، حين تَبْيَضُّ وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة، وتَسَّودُّ وجوه الكافرين من الحزن والكآبة، فأما الذين اسودَّت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخًا لهم: أكفرتم بتوحيد الله وعهدِه الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئًا، بعد تصديقكم وإقراركم؟! فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم.

﴿ وَأَمَا الذينَ ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم، خالدين فيها أبدًا، في نعيم لا يزول ولا يحول.

🥡 تلك الآيات المتضمنة وعدَ الله ووعيدَه نقرؤها عليك - أيها النبي - بالصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، وما الله يريد ظلمًا لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدًا إلا بما كسبت يده.

### فَوَابِدِ الْآيَاتِ ،

- متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى.
- الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق، والعصمة من الضلال والافتراق.
  - الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب.
    - وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها.

وَكَيْفَ تِكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ و وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُهُ دِي إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ٥ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ۞ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْدَاءَ فَأَلَّفَ بَايْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ عَلَعَكُمْ تَهۡ تَدُونَ ۞ وَلۡتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يُدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرُّ وَأَوْلَآبِكَ هُمُٱلْمُفَلِحُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيَّنَاتُ وَأُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي يَوْمَر تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتُ وُجُوهُهُ مۡ أَكَفَرَ تُمُ بَعۡدَ إِيمَنِكُمْ

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ

وُجُوهُهُمْ مَوْفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَاكُ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ

الجُزْءُ الرَّائِعُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَ بِلَّهِ مَافِي ٱلْسَـمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرَالُّهُ مُّمِّنَهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۗ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْرَ مَاثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّا اِسْ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ إ بِأَنَّهُ ثَرَكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ اللُّهُ إِنَّا يَخِيرُ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَغْتَدُونَ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أَمَّةٌ قَآبِ مَةُ يَتْ لُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَنَمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا

﴿ وَلَلَّهُ تَعَالَى وَحَـدَهُ مُلِّكُ مِـا فَـي السماوات وما في الأرض، خَلْقًا وأُمِّرًا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازى كلّا منهم على قدر استحقاقه.

🧰 کنتم - یا أمة محمد ﷺ - خیر الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم، وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذى دل عليه الشرع وحسَّنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبَّحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانًا جازمًا يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصاري بمحمد ﷺ لكان ذلك خيرًا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد ﷺ، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته.

ش ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم - أيها المؤمنون - في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم، من الطعن في الدين، والاستهزاء بكم ونحو ذلك، وإن قاتلوكم يَضرُّوا منهزمين أمامكم، ولا يُنْصَرون عليكم أبدًا.

الله والسلام الهوان والصَّغار محيطًا باليهود مشتملًا عليهم أينما وُجدوا، فلا يَأْمَنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس، ورجعوا بغضب من الله، وجُعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم، ذلك الذي جُعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله، وقَتَّلهم لأنبيائه ظلمًا، وذلك -أيضًا- بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله.

ولمًّا بيَّن الله حال غالب أهل الكتاب، بيَّن حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به فقال:

📆 ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله، قائمة بأمر الله ونهيه، يقرؤون

آيات الله في ساعات الليل وهم يُصَلُّون لله، كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد ﷺ، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم.

يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلْمُتَّقِينَ ٥

🛍 يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا جازمًا، ويأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر والشر، ويبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات، أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم.

🧓 وما يفعله هؤلاء من خير قليلًا كان أو كثيرًا فلن يضيع عليهم ثوابه، ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها.

مِن فَوَابِدِ آلْآيَاتِ .

أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها - بعد الإيمان بالله - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

● قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله، وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من العهد.

● أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة؛ فمنهم القائم بأمر الله، المتبع لدينه، الواقف عند حدوده، وهؤلاء لهم أعظم الأجر والثواب. وهذا قبل بعثة النبي

الجُزَّةُ الرَّائِعُ الْجُرْبُ الرَّائِعُ مُن الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَكِ إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيجٍ فِيهَ صِرُّأَهَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُرَاللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُرُ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّرْقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُوا ٱلْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ٥ كُلِّهِ وَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِن تَمْسَسُكُرْ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكُرْ سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَأَ وَإِن تَصْبِرُ واْوَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيِّعً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ شَوَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم ﴿

أن إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا، لن ترد عنهم عذابه، ولن تجلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابًا وحسرة، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها. وي وجوه البر، وما ينتظرونه من ثوابها؛ كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زَرِّع فوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها، كثيرًا، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم يُنتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها، والله لم يظلمهم أعمالهم التي يرجونها، والله لم يظلمهم التي عن ذلك - وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسله.

(الله عنه الله الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تتخذوا أُخلاَّء وأصفياء من غير المؤمنين، تُطَلِعونهم على أسراركم وخُواصّ أحوالكم، فهم لا يُقَصِّرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم، يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم، بالطعن في دينكم، والوقيعة بينكم، وإفشاء أسراركم، وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم، قد بينا لكم - أيها المؤمنون - البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم. 🛍 ها أنتم - يا هؤلاء المؤمنون -تحبون أولئك القوم، وترجون لهم الخير، وهم لا يحبونكم، ولا يرجون لكم الخير، بل يبغضونكم، وأنتم تؤمنون بالكُتُب كُلها، ومنها كتبهم، وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم، وإذا التقوا بكم قالوا بألسنتهم: صَدَّقْنا، وإذا انفرد بعضهم ببعض عَضُّوا أطراف أصابعهم غَمًّا وغيظًا لما أنتم عليه من الوحدة،

ب من المن المن المن المن الوحدة، عن الذلة. قل - أيها النبي - لأولئك القوم: ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غَمًّا وغيظًا، إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر، والخير والشر.

( تصبكم - أيها المؤمنون - نعمة من نصر على عدو، أو زيادة في مال وولد؛ يصبهم الهم والحزن، وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد، يضرحوا بذلك، ويشمتوا بكم، وإن تصبروا على أوامر الله وأقداره، وتتقوا غضبه عليكم؛ لا يضركم مكرهم وأذاهم، إن الله بما يعملون من الكيد محيط، وسيردهم خائبين.

ش واذكر - أيها النبي - حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أُحد، حيث أُخَذَت تُنْزِلُ المؤمنين مواقعهم من القتال، فبيَّنت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ .

- نَهْي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجَعَلهم أُخِلّاء وأصفياء يُفْضَى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم.
- من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص، وغيظهم إن أصابهم خير.
- الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف، ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر.

الجُزْءُ الرَّابِعُ مَرَانُ آلِ عِمْرَانَ الْعِيْمِ وَهُ الْعِيْمِ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ الْعُلِمِ عِلَى الْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لَلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِ

إِنْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُّكُرُونَ ۞إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُرُ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَامِكَةِ مُنزَلِينَ ۞بَكَنَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَـاْ تُوُكُم ِمِّن فَوْرِهِمْ هَنذَايُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِلَّهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ شَالِيَقُطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْيَكِبِتَهُمۡ فَيَـنَقَلِبُواْخَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ۞وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَ فُورٌ رَّحِيثُمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَاَ مُضَعَفَاةً وَٱتَّقُواْاللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أَعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

أن اذكر - أيها النبي - ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سَلِمَة، وبني حارثة، حين ضعفوا، وهَمُّوا بالرجوع حين رجع المنافقون، والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هَمُّوا به، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم.

ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون وذلك للقلة عددكم وعتادكم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم.

الأكر - أيها النبي - حين قلت للمؤمني مثبّنًا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمَدْدٍ يأتي للمشركين: ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟!

أن بلسى، أن ذلك يكف يكم. ولكم بشارة بعون آخر من الله: إن صبرتم على القتال، واتقيتم الله، وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم، إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة.

وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرًا سارًا لكم، تطمئن قلوبكم به، وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقًا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في تقديره متشروعة

سَ هـ ذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة أخرى، ويغيظهم بهزيمتهم، فيرجعوا بفشل وذل.

المشركين بالهلاك بعد ما وقع منهم في أُحد؛ قال الله له: ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم، أو يوفقهم للتوبة فيسـلموا، أو يسـتمروا على كفرهـم فيعذبهـم، فإنهـم ظالمـون مسـتحقون للعـذاب.

عيستموا، أو يستمروا على تفرهم فيعد بهم، فإنهم ها نمول مستعمول تعداب. و الله ما في السماوات وما في الأرض خَلقًا وتدبيرًا، يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب من من المراد من يساء بعدله، والله غفور لمن تاب من الدور من يورد من المراد ا

أن يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، تجنّبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها، كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة. ش واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية؛ وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات. ش وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة.

- ، مِن فَوَابِدِ الْأَيَّاتِ
- مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء.
- من أعظم أسباب تَنَزَّل نصر الله على عباده ورحمته ولطفه بهم: التزامُ التقوى، والصبر على شدائد القتال.
- الأمر كله لله تعالى، فيحكم بما يشاء، ويقضي بما أراد، والمؤمن الحق يُسَلم لله تعالى أمره، وينقاد لحكمه.
  - الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خِذلان العبد، ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب.
- مجيء النهي عن الربا بين آيات غزوة أحد يشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض.

الجُزُوَ الرَّيْعُ مِنْ الْمِرُةُ آلِ عِمْرَانَ الْمِنْ الْمُورُةُ آلِ عِمْرَانَ الْمِنْ الْمُؤْمِ

أن وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات، والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات؛ لتنالوا مغفرة من الله عظيمة، وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض، هَيًاها الله للمتقين من عباده.

المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله، في حال اليسر والعسر، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والمتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق.

وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب، أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر، ذكروا الله تعالى، وتذكروا وعيده للعاصين، ووَغَده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، ولم يصروا على ذنوبهم، وهم يعلمون أنهم مذنبون، وأن الله يغفر الذنوب جميعًا.

أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة، والخصال المجيدة، ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم، ويتجاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، مقيمين فيها أبدًا، ونِقم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله.

ولما ابتُلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أُحد قال الله معزيًا لهم: قد مضت من قبلكم سُنن إلهية في إهلاك الكافرين، وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم، فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله، خلت ديارهم، وزال ملكهم.

هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى، وزاجر للمتقين؛ لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى

علهم سم المستعول بند عيد من الهدى على الهدى و المستعود المستعدد و الرشاد. (ش) ولا تضعفوا - أيها المؤمنون - ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أُحد؛ ولا ينبغي ذلك لكم، فأنتم الأعلون بإيمانكم، والأعلون بعون الله ورجائكم نصره، إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين.

🥮 إن أصابكم – أيها المؤمنون – جِرَاح وقَتُل يوم أُحد، فقد أصاب الكفار جِرَاح وقَتْل مثل ما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة؛ لحِكَم بالغة؛ منها: ليَظْهَر المؤمنون حقيقةٌ من المنافقين، ومنها: ليُكَرِم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله.

- ٠ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:
- الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتنامًا للأوقات، ومبادرة للطاعات قبل فواتها.
- من صفات المتقين التي يستحقون بها دخول الجنة: الإنفاق في كل حال، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والإحسان إلى الخلق.
  - النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به.

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغَفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغَفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اللهَ مَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهَ الْذِينَ يُنفِقُونَ فَي السَّكَرَاءِ وَالْخَرَاءِ وَالْكَ لِطِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَوَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَوَاللَّهُ عَلَى إِذَا فَعَلُواْ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَوَاللَّهُ عَلَى إِذَا فَعَلُواْ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يَحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَوَاللَّهُ عَلَى إِذَا فَعَلُواْ عَن الْمَالِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى إِذَا فَعَلُواْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَقِيلُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَ

فَلَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُ مَرذَكُوْواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ اللَّهَ فَالسَّتَغۡفَرُواْ لللهُ وَلِمُ يُصِرُّواْ عَلَىمَا لِذُنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلِمَ يُصِرُّواْ عَلَىمَا لِذُنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلِمَ يُصِرُّواْ عَلَىمَا

فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّنَ

رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ الْجُوالُعَامِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ الْجُوالُعَامِينَ فَيَعْمَ الْمُخَالُ فَيَعْمَ الْمُؤْنُ فَيَعْمَرُ اللّهُ اللّ

فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ

هَاذَابِيَانُ لِلَّنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَوُاْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّ وَمِنِينَ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّ وَمِنِينَ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّ وَقِلْكَ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ ثُلُهُ وَقِلْكَ

الْمُ إِن يمسَّسُ هُرُفْرِح فقد مسَّ القَّوْمِ فَرَحَ مِثْلَهُ وَ وَلِكُ الْكُورِ الْمُعَالِمُ وَوَلِكُ الْمُ

ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُولُ ۗ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُولُ

وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞

XX VI XX

الجُزَّةُ الرَّايِعُ مُنْ الْمُؤْمُ الرَّايِعُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الرَّايِعُ مَا اللَّهُ الرَّايِعُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ لَلَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللّل

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ شَأَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّايَعُ لَمِرْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ۞ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٤٥ وَهَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرِّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيَّا ۗ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِ بِينَ هَا وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ِ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ١٤٥ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ ربّيُّونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوٓاْوَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مَ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا ٱغۡفِرَلَنَاذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِي أَمۡرِنَا وَثِبِّتُ أَقَدَامَنَا وَٱنْصُرْنَاعَكِي ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞فَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحۡسِنِينَ

(الله ومن هذه الحكم تَطْهِيرُ المؤمنين من ذنوبهم، وتخليص صَفِّهم من المنافقين، وليُّهَلك الكافرين ويمحوهم. ﴿ إِنَّ الْطِنْنِيِّ - أَيِهِا الْمؤمنُونَ - أَنكُم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة، والصابرون على البلاء الذي يصيبهم

(الله ولقد كنتم - أيها المؤمنون -تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله، كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم، وأنتم تنظرون له عيانًا.

ولما شاع في الناس يوم أُحد أن النبي عِينا أَنْ الله معاتبًا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال: 🕮 ومـا محمـد إلا رسـول مـن جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتددتم عن دينكم، وتركتم الجهاد؟! ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئًا؛ إذ هـ و القـ وي العزيـز، وإنمـا يضـر المرتـد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزى الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه، وجهادهم في سبيله. (فين وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله، بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلًا لها، لا تزيد عنها ولا تنقص. ومن يُرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قُدِّر له منها، ولا نصيب له في الآخرة، ومن يُرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها، وسنجزى الشاكرين لربهم جزاءً عظيمًا.

إنا وكم من نبى من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جَبُنُوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل

برين على الشدائد والمكاره في سبيله. وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو، وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا، والله يحب الص 🚳 وما كان قول هؤلاء الصابرين لمًّا نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوُّزَنا الحدود في أمرنا، وثبت أقدامنا عند ملاقاة

عدونا، وانصرنا على القوم الكافرين بك. 🛍 فأتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وأتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم، والنعيم المقيم في جنات النعيم، والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم.

- مِن فَوَابِدِ آلْآيَاتِ ،
- الابتلاء سُنّة إلــهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم.
- يجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما علا قدره ومقامه.
- أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله تعالى، لا يزيدها الحرص على الحياة، ولا ينقصها الإقدام والشجاعة.

● تختلف مقاصد الناس ونياتهم، فمنهم من يريد ثواب الله، ومنهم من يريد الدنيا، وكلُّ سيُجازَى على نيَّته وعمله.

الجُزْءُ الرَّائِعُ الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِ

🛍 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين، فيما يأمرونكم به من الضلال، يُرْجِعُوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارًا، فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة.

🛍 هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم، بل الله هو ناصركم على أعدائكم، فأطيعوه، وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده.

(أفاً سنلقى في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد، حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهةً عبدوها بأهوائهم، لم ينزل عليهم بها حجة، ومُسۡتقرُّهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار، وبئس مستقر الظالمين

ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد، حين كنتم تقتلونهم قتلًا شديدًا بإذنه تعالى، حتى إذا جَبُنُتُم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول، واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم، وعصيتم الرسول في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال، وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر على أعدائكم، منكم من يريد غنائم الدنيا، وهم الذين تركوا مواقعهم، ومنكم من يريد ثواب الآخرة، وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين أمر الرسول، ثم حَوَّلكم الله عنهم، وســـــُّطهم عليكــم؛ ليختبركــم، فيظهــر المؤمن الصابر على البلاء ممَّن زلت قدمه، وضعفت نفسه، ولقد عفا الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله عَلَيْهُ، والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان، وعفا عن سيئاتهم، وأثابهم على مصائبهم.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَــُرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَـنقَالِبُواْ خَسِرينَ الله عَوْلَكُ مُولِكِ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُولِكُ مُؤلِكُ مُلِلِكُ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشَرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَانَأَ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّالِّ وَيِشْ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْ نِيْ الْمُحَكِّنِ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِمِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا يُحُبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن ؖيُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّصَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَه لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُوْنِ عَلَىٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّابِغَيِّرِلِّكَيْلا تَحْزَنُواْعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَلِبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

🥡 اذكروا - أيها المؤمنون - حين كنتم تُبِّعدون في الأرض هاربين يوم أحد، لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول، ولا ينظر أحد منكم لأحد، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلًا: إليَّ عبادَ الله، إليَّ عبادَ الله، فجازاكم الله على هذا ألمًا وضيقًا بما فاتكم من النصر والغنيمة، يتبعه ألم وضيق، وبما شاع بينكم من قُتَل النبي، وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من قتل وجراح، بعدما علمتم أن النبي لم يُقتل، حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم، ولا أعمال جوارحكم.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،

- التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم، فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة.
  - إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورةٌ من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين.
- من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها، ومخالفة أمر قائد الجيش.
  - من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم.

الجُنْوَ الرَّائِحُ مَنْ ﴿ فَي مَنْ الْمَالِيمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةَ نّْعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةَ وِّ مِنكُرُ ۗ وَطَآ بِفَةٌ قَدَأُهَمَّتُهُمۡ أَنفُسُهُمۡ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ۠ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيَ أَنفُسِهِم مَّالَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مُّاقُتِلْنَاهَا هُنَّاقُل لُّوكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ا وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَمَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَمِنكُمْ ِ يَوْمِرَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلِّهُ مُرَّالشَّيْطَنُ بِبَغْضِ ا مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُ رُحِلِيمُ ٥ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا خَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَّوْكَانُواْ عُرَبُي وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مَلَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالصَّيقُ اللَّهُ وَالصَّيقَ اللَّهِ وَالصَّيقَ طمأنينة وثقة، جَعلت طائفة منكم - وهم الواثقون بوعد الله - يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا نعاس، وهم المنافقون الذين لا هَمَّ لهم إلا سلامة أنفسهم، فهم في قلق وخوف، يظنون بالله ظن السوء، من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده، كظن أهل الجاهلية الذين لم يُقَدُّروا الله حق قدره، يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله: ليس لنا من رأى في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا، قل - أيها النبى - مجيبًا هؤلاء: إن الأمر كله لله، فهو الذي يُقدِّر ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو من قدَّر خروجكم. وهؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، حيث يقولون: لو كان لنا في الخروج رأى ما قُتلنا في هذا المكان، قل - أيها النبي - ردًّا عليهم: لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت؛ لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قُتْلهم. وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد، ويميز ما فيها من إيمان ونفاق، والله عليم بالذي في صدور

عباده، لا يخفى عليه شيء منها. (فق) إن الدين انهزموا منكم - يا أصحاب محمد عَلَيْهُ - يوم التقى جَمْعُ المشركين في أحد بجمع المسلمين، إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصى، ولقد عفا الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضالا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب، حليم لا

يعاجل بالعقوبة. (ألله عندين أمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تكونوا مثل الكفار من

المنافقين، ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقًا، أو كانوا غُزَاة فماتوا أو قتلوا: لو كانوا عندنا ولم يخرجوا، ولم يغزوا، لم يموتوا ولم يقتلوا، جعل الله هذا الاعتقاد هي قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنًا هي قلوبهم، والله وحده هو الذي يحيى ويميت بمشيئته، لا يمنع قَدَرَه قعودٌ ولا يُعَجِلُه خروجٌ، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

🗐 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متُّم - أيها المؤمنون - ليَغْفرنَّ الله لكم مغفرة عظيمة، ويرحمكم رحمة منه، هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل.

- عِنفَوَابِدِ آلٰإِيَّاتِ.
- الجهل بالله تعالى وصفاته يُورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال.
- أجال العباد مضروبة محدودة، لا يُعجلها الإقدام والشجاعة، ولايؤخرها الجبن والحرص.

PAPER CONTRACTOR NO NO TO A CONTRACTOR OF A CO

- من سُنَّة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب.
- من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله.

الجُزَّةُ الرَّابِعُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

🛍 ولئن مُتُّم على أي حال كان موتكم، أو قُتلتم؛ فإلى الله وحده ترجعون جميعًا؛ ليجازيكم على أعمالكم.

﴿ وَاللَّهُ عَظِيمًا لِللَّهُ عَظِيمًا كان خُلُق ك - أيها النبي - سهلًا مع أصحابك، ولو كنت شديدًا في قولك وفعلك، قاسى القلب لتفرقوا عنك، فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك، واطلب لهم المغفرة، واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة، فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه، وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم.

﴿ إِنْ يؤيدكُم الله بإعانتُه ونصره فلا أحد يغلبكم، ولو اجتمع عليكم أهل الأرض، وإذا ترك نصركم ووَكَلَكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده، فالنصر بيده وحده، وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه.

﴿ثُنُّ ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله، ومن يَخُنّ منكم بأخذ شيء من الغنيمة، يُعاقَب بأن يُفضح يوم القيامة، فيأتى حاملًا ما أخذه أمام الخلق، ثم تُعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تامًّا غير منقوص، وهم لا يُظلمون بزيادة سيئاتهم، ولا بنقص حسناتهم.

الله من اتبع ما الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بالله وعَملَ السيئات، فرجع بغضب شديد من الله، ومستقر*ه* جهنم، وساءت مرجعًا ومستقرًّا.

📆 هـم متفاوتـون فـي منازلهـم فـي الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي

إلَّيهم حين بعث فيهم رسولًا من جنسهم، يقرأ عليهم القرآن، ويطهِّرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة، ويعلمهم القرآن والسُّنَّة، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد.

🥡 أعندما أصابتكم - أيها المؤمنون - مصيبة حين هُزمتم في أُحد، وقُتِل منكم من قُتِل، قد أصبتم من عدوكم ضِعْفيها من القتلى والأسرى يوم بدر، قلتم: من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون، ونبي الله فينا؟! قل - أيها النبي -: ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم، وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير؛ فينصر من يشاء، ويخذل من يشاء.

## مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ .

- النصر الحقيقي من الله تعالى، فهو القوي الذي لا يحارب، والعزيز الذي لا يغالب.
- لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به، كما لا تستوي منازلهم في الآخرة.
- ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه، وقد يكون ابتلاء ورفع درجات، والله يعفو ويتجاوز عن كثير منها.

وَلَبِن مُّتُّ مُ أُوقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلُوْكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعۡفُعَنْهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡوَيَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلْأَمۡرُۗ فَإِذَاعَزَمۡتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُ رُكُم مِّنْ بَعۡدِهِۦۢۅَعَلَىٱللَّهِ فَلۡيَــَتَوَكَّلِٱلۡمُؤۡمِنُونَ۞وَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضْوَنَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَا وَلِهُ جَهَ نَرُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱلله وَالله بَصِيرُ بِمَايعُ مَلُونَ الله العَدَ

مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ـ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ

وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ١

أُصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ قَدُ أُصَبِتُ مِتْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا خَأَ

قُلُ هُوَمِنَ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُ لِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞

. ش لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن ﴿ الله على المؤمنين وأحسن ﴿ لَا الله على المؤمنين وأحسن ﴿ لَا الله على المؤمنين وأحسن

الجُزُّةُ الرَّاجُ لَيْنِ الْمُرَّةُ الرَّاجِ مُن الْمُؤَّةُ الرَّاجِ مُن الْمُؤَّةُ الرَّاجِةُ الرَّاجُةُ الرَّاجِةُ الرَّاجُةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجُةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجُةُ الرَّاجِةُ الرَاجِةُ الرَّاجِةُ الرَاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَاجِةُ الرَّاجِةُ الرَّاجِةُ الرَاجِةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلَّ الْمِنْ الْمُعْلِقُولِ الْمُعِلِّ الْمِنْ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْمِقُولِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِقُولِ الْمُعِلِقُولِ الْمُعِلَّ الْمِنْ ا

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ رَبَّعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدۡفَعُواۚ قَالُواْ لَوۡنَعَ لَمُ قِتَ اَلَا لَّا تَتَبَعْنَكُمْ ۗ هُمۡ لِلۡكُفۡرِيَوۡمَبِإِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَفُوكِهِ هِمِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِّتُ تُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآةُ عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَجِينَ بِمَآءَ اتَاهُمُ ا ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ٥ وَيَسْتَبْشِ رُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِ م اللهُ مِّنْ خَلِفِهِ مَأَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ إِبِيغِ مَةِمِّنِ ٱللَّهِ وَفَضَٰ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُمُ

ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُعَظِيمُ شَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُرَالنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٥ Expression of the second secon

والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجَمَّعُ المشركين، فهو بإذن الله وقدره؛ لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون

الله وليظهر المنافقون الذين لمَّا قيل لهم: قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين؛ قالوا: لو نعلم أنه يكون فتال لاتبعناكم لكننا لانرى أنه يكون بينكم وبين القوم فتال، هم فى حالهم وقتئذ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يُبُطِنونه في صدورهم، وسيعاقبهم

(الله عن الذين تخلُّفوا عن القتال،

(ألا) قد غمرتهم السعادة، وشملتهم الفرحة، بما مَنَّ الله عليهم من فضله، ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا، أنهم إن فتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم

من حظوظ الدنيا. ويزيدهم عليها.

🕬 الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دُعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله، وملاقاة المشركين في غزوة «حمراء الأسد» التي أعقبت أُحُدًا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله. للذين أحسنوا منهم في أعمالهم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله، وهو الجنة.

🡹 الذين قال لهم بعض المشركين: إن قريشًا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعًا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم، فأحذروهم وانقوا لقاءهم، فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقًا بالله وثقة بوعده، فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون: يكفينا الله تعالى، وهونِعم من نفوِّض إليه أمرنا.

- من سنَن الله تعالى أن يبتلي عباده؛ ليتميز المؤمن الحق من المنافق، وليعلم الصادق من الكاذب.
- عظم منزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهله عند الله تعالى حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل.
  - فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى.

(أنا وما حدث لكم من القُتْل والجرّاح الصادقون.

وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد: لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لَمَا قتلوا، قل - أيها النبي - ردًّا عليهم: فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل

ولا تظنن - أيها النبي - أن الذين فَّتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات، بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله.

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ

وَرُسُلِهِ ٥ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمُ ١٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ

ٱلَّذِينَ يَبۡحَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ عَهُوَحَيُرًالَّهُمَّ

بَلْهُوَ شَرُّلُهُ مُّ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عَيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ

مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرُ ۞

الله فرجعوا بعد خروجهم إلى «حمراء الأسـد» بثواب عظيـم مـن الله، وزيادة في درجاتهم، وسلامة من عدوهم فلم يصبهم قُتُل ولا جِرَاح، واتبعوا ما يرضى الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين.

﴿ إِنَّهَا المُّحَوِّفُ لَكُمُ الشَّيطَانُ، يرهبكم بأنصاره وأعوانه، فلا تجبنوا عنهم، فإنهم لا حـول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته، إن كنتم مؤمنين

🦏 ولا يُوقِفَك في الحزن - أيها الرسول - الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته، يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة، ولهم فيها عذاب عظيم في

(الله الذين استبدلوا الكفر بالإيمان) لن يضروا الله أي شيء، إنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. 🕬 ولا يظنن الذين كفروا بربهم، وعاندوا شرعه، أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خيرٌ لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثمًا بكثرة المعاصي على إثمهم، ولهم عذاب مُنِلِّ.

🕬 مـا كان مـن حكمـة الله أن يَدَعَكـم - أيها المؤمنون - على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم، وعدم تبين المؤمنين حقًّا، حتى يميزكم بأنـواع التكاليـف والابتـلاءات، ليظهـر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب

رِضَوَانَ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ مِ مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَصُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُرحَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُ مُرعَذَابُ عَظِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلۡكَفۡرَ بِٱلۡإِيمَٰن لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعاً وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِي مُنْ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْأَنَّماً نُمۡلِ لَهُمۡ خَيۡرُ لِا نَفُسِهِمۡ ۚ إِنَّمَانُمۡلِ لَهُمۡ لِيَزۡدَادُوٓا إِثۡمَاۤ وَلَهُمۡ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنْكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّبِيِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ

فتُميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء، فيطلعه على بعض الغيب؛ كما أطلع نبيه محمدًا ﷺ على حال المنافقين، فحقُّقوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقًّا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله.

🦓 ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضُّلًا منه، فيمنعون حق الله فيها، لا يظنُّوا أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم؛ لأن ما بخلوا به سيكون طُوِّقًا يُطُوِّقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به، وللّه وحده يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، واللّه عليم بدقائق ما تعملون، وسيجازيكم عليه.

### مِن فَوَابِدِ الْآيَاتِ .

- و ينبغى للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الأمر كله لله تعالى.
  - لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة، ما دام في زمن المهلة قبل فواتها.
- البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب، وتعريضها للعقوبة يوم القيامة.

الجُنْرَةُ الرَّائِعُ مُ الْمُنْرَةُ الرَّائِعُ مُ الْمُنْ أُلِمِنْ الْمُنْ ال لْقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِياَهُ وْسَنَكْتُكُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُ مُرَّالًا نَبْيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ۞ ذَلِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآ أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَ كُرْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ و بِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُولِكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُ لُ مِّن قَبَلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ نَا إِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ؛ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّـةَ فَقَـدْفَ ازَ<del>ّ</del> وَمَا الْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْخُرُودِ ﴿ لَكُ بَلَوُتَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِيرِ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَمِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوۤ الَّذَى كَثِيرًا

( الله عند سمع الله قول اليهود حين قالوا: «إن الله فقير حيث طلب منا القرض، ونحن أغنياء بما عندنا من أموال»، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق، ونقول لهم: ذوقوا العذاب المحرق

( ذلك العداب بسبب ما قدمت أيديكم - أيها اليهود - من المعاصى والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدًا من

الله وهم الذين قالوا -كذبًا وافتراء-: إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تُحَرقُها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه، وفى حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا، ولهذا أمر الله نبيه محمدًا ﷺ أن يقول لهم: قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم، وبالذي ذكرتم من القُربان الذي تحرقه نار من السماء، فلِمَ كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون؟!

الله فيان كذبوك - أيها النبي - فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كُذب رسل كثر من قبلك، جاؤوا بالأدلة الواضحة، وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق، والكتاب الهادى بما فيه من الأحكام والشرائع.

﴿ فَهُمَّا كُلُ نَفْسُ مَهُمَا تَكُنَ لَا بِدُ أَن تَذُوقَ الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن أبعده الله عن النار، وأدخله الجنة؛ فقد نال ما يرجومن الخير، ونجا مما يخاف من الشر، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل، ولا يتعلق بها

🤯 لتُختبرن - أيها المؤمنون - في أموالكم، بأداء الحقوق الواجبة فيها، وبما ينزل بها من مصائب، ولتختبرُنُّ في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة، وما ينـزل بكم من أنـواع البـلاء، ولتسـمعُنّ من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشـركوا شيئًا كثيرًا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات، وتتقوا الله بفعل ما أمر وتَرّك ما نهى، فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم، ويتنافس فيها المتنافسون.

- فَوَابِدِ آلْآيَاتِ.
- من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل.
- كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة، بالنجاة من النار ودخول الجنة.

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِرٱلْأُمُورِ ۞

ENGLISH SANGER VE N. SANGER SANGER

● من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قِبَل أهل الكتاب والمشركين، والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى.

الجُنْزُ الزَّارِعُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُّ الْمُؤمِّ الْمُوامِ الْمُؤمِّ الْمُؤمِ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْمُؤمِّ الْ

أن واذكر - أيها النبي - حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لتُوضِّحُنَّ للناس كتاب الله، ولا تكتمون ما فيه من الهدى، ولا ما عليه من نبوة محمد أن أن ما كان منهم إلا أن طرحوا العهد، ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل، واستبدلوا بعهد الله ثمنًا زهيدًا، كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله.

لا تظنن - يا أيها النبي - أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح، ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظنّنهم بمنّجاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم، ولهم فيها عذاب موجع.

ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خَلْقًا وتدبيرًا، والله على كل شيء قدير.

إن في إيجاد السماوات والأرض من عكر على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار، وتفاوتهما طولًا وقصرًا؛ لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة، تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده.

وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم، وحال جلوسهم، وفي حال اضطجاعهم، ويُعْمَل ويُعْمَل ونكرهم في خلق السماوات والأرض؛ قائلين: يا ربنا، ما خلقت هذا الخلق العظيم عبنًا، مَنَزَّهت عن العبث، فجنِّبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات.

وخفضنا من السينات. ( ) عن الله عنه الله عن الله النه النهار من خلقك فقد أهنته وفضحته، وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه.

🕮 ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك - يا ربنا - كريم لا تُخَلف وعدك.

# فَوَابِدِٱلْآيَاتِ،

- من صُفات علماء السوء من أهل الكتاب: كتم العلم، واتباع الهوى، والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم.
  - التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له كل.
    - دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية.

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ لَتُبَيِّ نُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَالشَّبَرَوْلْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا فَيَ اللَّهُ مَا يَشَ تَرُوبَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اللَّهُ يَفْعَلُواْ فَكَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اللَّهُ يَفْعَلُواْ فَكَ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اللَّهُ يَفْعَلُواْ فَكَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مَا لَوْ يَعْمَلُواْ فَكَ لا تَحْسَبَنَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُو وَلِلَّهِ مُلْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمَتَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَعُلَى الْمَعْمَالَةُ عَلَى الْمَعْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْمَالَةُ عُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْ

خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ فَلْقَارِ لَآيَتِ لِلَّا وَالنَّهَارِ لَآيَتِ لِلَّهُ وَلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ وَيَكَمَا وَقُعُودًا

وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ش رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ أُو وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ

رُبِّنَا إِنْكُ مَن تَدْخِلِ النَّارُ فَقَدُ اخْزِيتُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنَ أَنْ الْصَالِحِينَ مِنَ أَنْ أَنْصَارِ شَ رَبِّنَا إِنِّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ

ءَامِنُواْبِرَبِّكُرْفَامَنَّاْرَبَّنَافَاْغَفِرْلَنَاذُنُوبَنَاوَكَفِّرُعَنَّا مَاوَعَدتَّنَاعَلَا سَيِّاتِنَاوَتَوَفَّنَامَعَ ٱلْأَبْرَارِ۞رَبَّنَاوَءَاتِنَامَاوَعَدتَّنَاعَلَىٰ

رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

الجُزُو الرَّائِعُ مُنْ الرَّائِعُ مُنْ الرَّائِعُ مُنْ الْمُنْ الرَّائِعُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُمِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُ كُمْ مِنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَذْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ قُوَابَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠ لَايَخُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ۞مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُنُلَامِّنْعِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَادِ هُوَانَّمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ مِعِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ سُنُونَ قُاللِّسُمُاءُ إِنَّا اللَّهُ اللّ

(وأن فأجاب ربهم دعاءهم: بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قَلّت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرًا أو أنثى، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يُزاد لذَكر، ولا يُنقص لأنشى، فالذين هاجروا في سبيل الله، وأخرجهم الكفار من ديارهم، وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم، وقاتلوا في سبيل الله وقُتِلُوا لتكون كلمة الله هي العليا - لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولأتجاوزن عنها، ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ثوابًا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له.

إنَّ الله يخدعنك - أيها النبي - تنقُّل الكافرين في البلاد، وتَمَكُّنهم منها، وسعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر بالهَمِّ والغم من حالهم.

(الله فهده الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة: جهنم، وبئس الفراشُ لهم النار.

ه لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجرى الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها أبدًا، جزاءً مُعَدًّا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات

﴿ فَإِنَّ لِيسِ أَهِلِ الكِتَابِ سُواءٍ، فَإِن مِنْهِم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم، لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله، رغبة فيما عنده، لا يستبدلون بآيات الله ثمنًا قليلًا من متاع الدنيا، أولئك الموصوفون بهده الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، إن الله سريع الحساب على الأعمال،

وسريع الجزاء عليها.

🕥 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، اصبروا على تكاليف الشريعة، وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا، وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرًا منكم، وأقيموا على الجهاد في سبيل الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول

- الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور.
- ليست العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم؛ لأن الدنيا زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود.
  - من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم، فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين، فهؤلاء لهم أجرهم مرتين.
    - الصبر على الحق، ومغالبة المكذبين به، والجهاد في سبيله، هو سبيل الفلاح في الآخرة.

Europinguagi<mark>k na k</mark>igarangarangar<mark>i</mark>

### ٩ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته، وحفظ الحقوق، والحث على الجهاد، وإبطال دعوى قتل المسيح.

### و التَّفْسِرُ:

سُمِّيت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن.

🗓 یا أیها الناس، اتقوا ربکم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرًا كثيرًا ذكـورًا وإناتًا، واتقـوا الله الـذي يســأل بعضكم بعضًا به بأن يقول: أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قَطِّع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبًا، فلا يفوته شيء من أعمالكم، بل يحصيها ويجازيكم عليها.

🦈 وأعطوا - أيها الأوصياء - اليتامى (وهم: من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحُلم) أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدَّلوا الحرام بالحلال؛ بأن تأخذوا الجيِّد النفيس من أموال اليتامي، وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامي مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبًا عظيمًا عند الله.

اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، إما خوفًا من نقص مهرهن الواجب لهن، أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن خفتم ألا

دَ فَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشِّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ عَسِيبًا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء؛ المستمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء؛ الملكت أيمانكم أيمانكم أيمانكم أيمانكم أيمانكم أيمانكم الملكت أيمانكم الملكت أيمانكم أيما

على ذلك، ومحاسبًا للعباد على أعمالهم.

﴿ مِن فَوَابِدِ أَلْمَاتِ: ● الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم، وأن يرحم بعضهم بعضًا.

- أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامي، بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل.
  - جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء، بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بما يجب لهن.

# و الجُنْزُ الزَّابِعُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ؾٵؘۧؽۜۿؙٵٱڵنَّاسُٱتَّقُواْرَبَّكُمُۥٵڵۘۮؘؚؽڂؘڶڨٙڴؙۄؚڡؚٚڹۜڣۛڛۏڮڐڎؚ۪ۅؘڂؘڶڨٙڡؚڹ۫ۿٳ <u>ڒؘۅ۫ٙجَهَاۅَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَڎِيرَاوَنِسَآءُٷٱتَّقُواْٱللَّهَٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ</u> بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْ كُرْزِقِيبًا ۞ وَءَا تُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمَّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيتَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُوالَهُمْ إِلَىٓ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبَاكِبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْأَتَعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّاتَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنشَىْءٍ مِّنَهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيَّا مِّريَّا ۞ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلِّي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَمَاوَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَاوَٱكُسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡقَوَلَامَّعۡرُوفَا۞وَٱبۡتَلُواْ ٱلْيَتَكُمَ اِحَتَّى ٓ إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشَّدًا فَأَدْ فَعُوَّا إِلَيْهِمْ أُمُوَلَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ

عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا

إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الأية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تَجُورُوا وتميلوا. 💭 وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه؛ فكلوه سائغًا لا تنغيص فيه. 🥥 ولا تعطوا – أيها الأولياء – الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببًا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلًا للقيام على الأموال وحفظها، وأنفقوا عليهم واكسوهم منها، وقولوا لهم قولًا طيبًا، وعِدُوهم مُوعِدَةٌ حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحُسْنَ التصرف. 🦪 واختبروا - أيها الأولياء - اليتامي إذا وصلوا سن البلوغ، بإعطائهم جزءًا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه، وتبين لكم رشدهم؛ <del>فسلموا</del> إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم <mark>متجاوزين الحد</mark> الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا، ومن كان منكم له مال يُغْنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرًا لا مال له فليأكل بقدر حاجته، وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبيُّن الرشد منهم؛ فأشهدوا على ذلك التسليم حفظًا للحقوق، ومنعًا لأسباب الاختلاف، وكفي الله شاهدًا

مشروعية الحَجُر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لمصلحته، وحفظًا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع.

الجُزُّهُ الرَّابِعُ مُ الْمُرْمُ الرِّيعِ الْمُؤْمُ الرِّيعِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُنَصِيبًا مَّفَرُوضَا ٥ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرُزُقُوهُ مِيِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوَلَا مَّعَرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَفًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَكَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُوۡلَادِكُمُ ۗ لِلَّادِّكُرِ مِثْلُ حَظِّا ٱلْأُنشَيِيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثْنَتَايْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامَاتَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَوَلَدُ ۚ فَإِن لَيْرِيكُن لَّهُ وَوَلَدُ ۗ وَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ وَٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيَنَّ ءَابَآ فُكُمْ وَأَبْنَآ فُكُرُ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ لَكُرُ نَفْحَاْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

الله الرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم، فليد كان أو كثيرًا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء؛ خلافًا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث، هذا النصيب حق مُبيَّن المقدار مفروضٌ من الله تعالى.

وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء؛ يرث من الأقارب واليتامى والفقراء؛ فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم مُتشوِّفون إليه، وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولًا حسنًا لا قبح

وَ وَلْيَحُف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادًا صغارًا ضعافًا، خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولًا مصيبًا للحق بألا يظلم في وصيته حقَّ ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية.

إن الذين يأخذون أموال اليتامى، ويتصرفون فيها ظلمًا وعدوانًا، إنما يأكلون في أجوافهم نارًا تلتهب عليهم، وستحرفهم الناريوم القيامة.

رسام يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ أن الميراث يُقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميّت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر اللثان مما ترك، وإن كانت بنتًا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميّت سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرًا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقى وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقى

وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقي الميراث لأبيه وإن كان للميّت إخوة الثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إناتًا أشقاء أو غير أشقاء؛ فلأمه السدس فرضًا، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميّت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدَّين الذي عليه، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا تدرون مَنْ مِن الآباء والأبناء أقرب لكم نفعًا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميثُ بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرًا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بيّن، وجعله فريضة منه واجبة على عباده، إن الله كان عليمًا لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيمًا في شرعه وتدبيره.

٠

- دلت أُحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم.
  - التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها، وعن تضييعها على أي وجه كان.
    - لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث.

(ثاً) ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى -فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوى في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدّخل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصى بالعقوبة.

العاصي بالعقوبه.

تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم، شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح.

الذي لا يضاهيه فلاح. (إلى ومن يعصى الله ورسوله بتعطيل أن المساولة بتعطيل المساولة ا

عنفوابداً لْآيَاتِ ،

- لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين، ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله.
  - التحذير من التهاون في قسمة المواريث؛ لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين؛ فلا يجوز تركها أو التهاون فيها.
    - من علامات الإيمان امتثال أوامر الله، وتعظيم نواهيه، والوقوف عند حدوده.
  - من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم العقاب.

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّرْيَكُن اللَّ لَّهُنَّ وَلَدُّفَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُم مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُوِآمُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُّ أُوۤ أَخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكُثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَٱلْوَدَيْنِ غَيْرَمُضَآرِ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ ﴿ يَالَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ <u>وَرَسُولَهُ وِيُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا</u> ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

اللهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ

يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُّهِينٌ ٥

الجُزُّةُ الرَّايِّعُ لِيْنِ الْمُرَّةُ الرَّايِعُ لِيْنِ الْمُرَّةُ النِّسَاءِ الْمُرَّةُ النِّسَاءِ الْمُرْمُ

ؙۅۘٱڵؖؾؚؾٳؙ۫ؾؚڹؘٱڶ۫ڡؘٛڂؚۺؘڎٙڡؚڹۺٚٵٙؠٟ۪ۣۘڡؙٛؠ۫ڡؘؙٱۺؾؘۺٝڥۮۅٳ۠ۼڷؽۿؚڹۜ أَرْبَعَةً مِّنكُمِّ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَفْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ ۗ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَّأَفَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُواْعَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَتِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ ا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىۤ إِذَا حَضَرَأَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صُّفَارٌ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاجًا أَلِيمَا ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَأُ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَحُرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞

وق واللاتي يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن، حتى تنقضي حياتهن بالموت، أو يجعل الله لهن طريقًا غير طريق الحبس. ثم بيّن الله السبيل لهم بعد ذلك، فشرع جلد البِكر الزانية مئة جلدة وتغريب عام، ورجم المُحصَنة.

أن واللذان يرتكبان فاحشة الزنى من الرجال - مُخصَنين أو غير محصَنين وعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عمًّا كانا عليه، وصلحت أعمالهما؛ فأعرضوا عن أذاهما؛ لأن النائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابًا على من تاب من عباده رحيمًا بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نُسِخ بعد ذلك بجلد البِكّر وتغريبه، وبرجم المُحصَن.

أنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها - وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدًا كان أو غير متعمد -ثم يرجعون منيين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وكان الله عليمًا بأحوال خلقه، حكيمًا في تقديره وتشريعه.

ولا يقبل الله توبة الذين يُصرُون على المعاصى، ولا يتوبون منها إلى أن يعاينوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم: إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصى. ولا يقبل الله - كذلك -توبة الذين يموتون وهم مُصِرُون على الكفر، أولئك العصاة المُصِرُون على المعاصى، والذين يموتون وهم م

کنرهم؛ أعددنا لهم عذابًا أليمًا.

( يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يُورثُ المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن، أو تزويجهن ممن تشاؤون، أو منعهن من الزواج. ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن، حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنى، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن، وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة، بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن؛ فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرًا كثيرًا في الحياة الدنيا والأخرة.

- مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،
- ارتكاب فاحشة الزنى من أكثر المعاصي خطرًا على الفرد والمجتمع؛ ولهذا جاءت العقوبات عليها شديدة.
  - لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب، ويسر له أسبابها، وأعانه على سلوك سبيلها.
- كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه.
- من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنًا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير، وقد يجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

و الجُزّةُ الرّابِعُ مِنْ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَّا اللللَّهِ الللَّهِ الللللللللَّاللَّهِ ا

إن وإن أردتم - أيها الأزواج - تطليق المرأة، واستبدال غيرها بها؛ فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالاً كثيرًا مهرًا لها؛ فلا يجوز لكم أخذ شيء منه، فإنَّ أَخَذ ما أعطيتموهن يُعدُّ افتراءً مبينًا وإثمًا واضحًا!

وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار، فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر مُنكر ومست قبَح، وقد أخذن منكم عهدًا مودُّقًا شديدًا، وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه. في ولا تتزوّجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء؛ فإن ذلك محدَّم، الاما سبق

النساء؛ فإن ذلك محرَّم، إلا ما سبق مس ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمرُّ يعظم قُبُحُه، وسبب غضب الله على فاعله، وساء طريقًا لمن سلكها.

📆 خَرَّم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن عَلَوْن؛ أي: أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم، وبناتكم وإن نزلن؛ أي: بنتها وبنت بنتها، وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وعماتكم، وكدلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن عَلَــوْن، وخــالاتكم، وكذلـك خـالات أمهاتكم وآبائكم وإن علَــوْن، وبنــات الأخ وبنات الأخت، وأولادهن وإن نزلوا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتى ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبًا، وكذلك إذا لم يتربين فيها، إن كنتم دخلتم بأمهاتهن،

وَإِنْ أَرَدِتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيَّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّبِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٥ وَلَاتَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَجَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأَمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمِمِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ <u>ۅٙڔؘڹٙؠ</u>ڹؙٛٛٛٛٷؙؠؙٱڷۜؾۣڣۣڂٛڿؙۅڔۣڲ۫؞ڡؚؚٞڹۺٙٳٙؠ۪ڰٛ؞ؙ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْرَتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَى بِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ

أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا

مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْوُرًا رَّحِيمًا

وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، ولولم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية فقد عفا الله عنه، إن الله كان غفورًا لعباده التائبين إليه، رحيمًا بهم. وثبت في السُّنَّة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها.

### ، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها، ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه، حتى لو أراد فراقها وطلاقها.
  - حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء؛ لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة.
- بين الله تعالى بيانًا مفصلًا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع؛ تعظيمًا لشأن الأعراض،
   وصيانة لها من الاعتداء.